ترك تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضَحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَخَامَزُونَ ﴿ وَإِذَا انقَلَبُوا إِنِّي أَهْلَهِمْ انقَلْبُوا فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا انقَلْبُوا إِنِّي أَهْلَهِمْ انقَلْبُوا فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا انقَلْبُوا إِنِّي أَهْلَهُمْ حَافِظِينَ ﴿ وَ وَإِذَا انقَلْبُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ وَ وَأَلَا أَرْمِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ وَ وَأَلَا أَرْمِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿ وَ وَالْمَالُونَ وَ وَ وَالْمَالُونَ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِلَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴿ إِللهِ إِلَى : إِنكَارِى لِمَوقِفِهِم مِن عِدِم أَدَاءَ حَفْرِقَ النَّمَةَ فَبِدُّلُهَا اللهُ عليهِم نَفْعَةً .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَكَأَيِّن مِن فَرْبِيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي الْمَالِمَةُ فَهِي خَاوِيدَةً عَلَيْ مَا وَبِثْرِ أَمْعَطَلَةِ وَقَصْرِ مَّ شِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا وَبِثْرِ مُنْعَطَلَةِ وَقَصْرِ مَّ شِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَبِثْرِ مُنْعَطَلَة وَقَصْرِ مَّ شِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا وَبِثْرِ مُنْعَطَلَة وَقَصْرِ مَّ شِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا وَبِثْرِ مُنْعَطَلَة وَقَصْرِ مَ شِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَبِاللَّهِ مَا وَبِاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوله تعالى : ﴿ فَكَأَيِّن مِن فَرِيَةٍ .. ② ﴾ [الحج] ( كايِّن ) أداة تدل على الكَثْرة مثل : كم الخبرية حين تقول : كُمُّ أحسنتُ إليك . تعنى مرات عديدة تفوق الحصر ، فهي تدل علي المبالغة في العدد والكمية ، ومنها قوله تعالى : ﴿ وَكَأْيِن مِن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ .. ( ( ق ) ﴾ [ال عمران]

والقرية (۱): اسم للمكان ، وحين يُهلك الله القدرية لا يُهلك المكان ، إنما يهلك المكان ، إنما يهلك المكان ، إنما يهلك المكين ضيب ، فالمدراد بالقدرية أهلها ، كسسا ورد في قوله تعالى : ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرِيّةُ (۱) اللّي كُنّا فِيها . . (١٨) ﴿ [يوسف] أي : اسأل أهل القرية .

<sup>(</sup>١) القرية : البلدة الكبيرة تكون أقل من المحينة ، أو هي كل مكان اتصلت به الأبنية . [القاموس القويم ٢ /١١٥ ] .

 <sup>(</sup>T) قال قبتادة : المبراد بالقرية هذا منصر - ثقله ابن كشير في تقسيره ( ۲/۲۸ ) والقبرطبي في
تفسيره ( ۲/۸۰/۳ ) وقالا : وقيل قرية من قراها نزلوا بها واستاروا منها ، لفظ القرطبي .

#### @1/6Y@@#@@#@@#@@#@@#@

ويحتمل أن يكرن المعنى: اسال القرية تُجبُك ، لأنك لم سالت الهل القرية فلربما يكتبون ، أمّا القرية فتسجل الأحداث وتُخبِر بها كما حدثت .

وقد يتعدى الهلاك إلى القرية ذاتها ، فيخبر معالمها بدليل قوله تعالى : ﴿ فَاللَّهُ بُولُهُمْ خَارِيَّةٌ بِمَا ظَلَمُوا .. ( ) ﴾ [النمل]

ومعنى : ﴿ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ .. ﴿ أَهُلكُنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ .. ﴿ أَهُ إِللهِ ] أَى : بسبب نَلْلمها ، ولا يُغيَّر الله ما بقوم حمتى يُقيِّروا ما بانفسهم ، وفي آية أخرى يقول تعالى : ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَفَلاً قَرْيَةٌ كَانَتُ آمِنَةٌ مُظْمَئِنَةً يَأْتِيهَا وَزُقْهَا وَعَدًا مَن كُلِ مَكَان فَكَفَرت بأنعُم اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يُصَنّعُونَ (١٢) ﴾ [النمل]

فهالاك القُرَى لا بدُ أن يكون له سبب، فلما وقع عليها الهلاك المسبحث ﴿ فَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا .. ﴿ فَ إِللهِ الشيء الخاوى يعنى : الذي سقط رتها ملي غيره ، وقوله : ﴿ عَلَىٰ عُرُوشِهَا .. ﴿ فَ لَىٰ عُرُوشِهَا .. ﴿ فَ إِللهِ اللهِ اللهوران ، أو : أن أنه تعالى قلّبها رأسا على عَيْدِ ، وجعل عاليها سافلها .

وقوله سبحانه : ﴿ وَبِعْرِ مُعَطَّلُة مِنْ الصِحَ البعر : هو الفجوة العميقة في الأرض ، بحيث تصل إلى مستوى العاء الجوفي ، ومنه يُخرجون العاء للشَّرْب وللزراعة .. إلخ ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدُ مَاءَ مُدِّينَ .. ( ) ﴾ [الفصص] أي : البئر الذي يشربون منه .

والبش حين تكون عاملة ومستفادا منها تلحظ حولها مظاهر

# 日本

#### 

حياة ، حيث ينتشر الناس حولها ، وينعو النبات على بقايا المياه المستضرجة منها ، ويصوم حولها الطير ليرتوى منها ، أما البخر المعطّلة غير المستعملة فتجدها خَربة ليس بها عالامات حياة ، وربعا تسقو (1) عليها الرياح ، وتطمسها فَتُعطّل وتُهجَر ، فالمراد معطلة عن أداء مهمتها ، ومهمة البئر السّقيا .

﴿ وَقَصْرِ مُشْهِهِ ﴿ فَ) ﴿ [الصع] القصر : اسم للماوى الفَخُم ؛ لأن الماوى قد يكون خَيِمة ، أو فسطاطاً ، أو عريشة ، أو بيتا ، أو عمارة ، وعندما يرتقى الإنسان في الماوى فيبنى لنفسه شيئاً خاصاً به ، لكن لابد له أن يخرج لقضاء لوازم الحياة من طعام وخلافه ، أما القصر فيعني مكان السكن الذي يتوفر لك بداخله كل ما تحتاج إليه ، بحيث لا تحتاج إلي ألفررج منه ، يعنى : بداخله كل مُقومات الحياة . ومنه : سميت الحور مقصررات في قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مُقْصُوراتٌ فِي الْحَيَامِ وَنَهُ الْحَيامِ منه ، يعنى : بداخله كل مُقومات الحياة . ومنه : سميت الحور مقصررات في قوله تعالى : ﴿ حُورٌ مُقَصُوراتٌ فِي الْحَيامِ منه المَادِينَ عنها .

و ﴿ مُشَجِاءٍ ﴿ المع ] من الشيد ، وهر الجير الذي يستعمل كَمُونَة في بناء الحجر يعني : مادة للصق الحجارة ، وجَعلها على مسترى واحد ، وقديما كان البناء بالطوب اللّين ، والمونة من الطين ، أما في القصور، والمساكن الفخمة الراقعية فالبناء بالحجر ، والمشيد أيضا المالي المرتقع ، ومنه قولهم : أشاد به يعنى : رفعه وأعلى من مكانته ، والارتقاع من ميزات القصور ، ومعلوم أن مقاسات الغرف في العمارات مثالاً غيرها في القصور ، هذه ضيقة منخفضة ، وهذه واسعة عالية .

 <sup>(</sup>١) سفت الربح الثراب : ثَرَتُه ، وقبل : حالته . والسافياء : الربح التي تحل تراباً كثيراً على وجه الارش تهجمه على الناس . [ فسان العرب ـ مادة : سفا ] .

## 西山岭

وفى قوله تعالى ﴿ وَقَصْرِ مُنْسِهِ ﴿ وَقَصْرِ مُنْسِهِ ﴿ وَقَصْرِ مُنْسِهِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى الْ هَوْلاءِ المهلّكين كانوا من اصحاب الفِنْي والنعيم ، ومن سكان القصور ومِنْ علية القوم .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ أَفَا لَرُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْفِلُونَ بِمَا أَوْ عَاذَانٌ يَسَمَعُونَ بِمَا فَإِنْهَا لَانَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَذِينَ تَعْمَى الْقُلُوبُ أَلِي فِالصَّدُورِ ﴿ اللَّهِ فِالصَّدُورِ ﴿ اللَّهِ الْمُعْدَورِ اللَّهِ الْمُعْدُورِ ﴿ اللَّهِ المُعْدَورِ اللَّهِ المُعْدَورِ اللَّهُ اللَّهُ المُعْدَورِ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ المُعْدَورِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

السَّيْر: قَطْع مسافات من مكان إلى آخر، ويسعونه السياحة، والحق سبحانه يدعو عباده إلى السياحة في أنحاء الأرض ؛ لأن للسياحة فاندتين :

قاما أنَّ تكون سياحة استثمارية لاستنباط الرزق إنَّ كنتَ في مكان يضيق بك العيش فيه ، كهؤلاء الذين بسافرون للبلاد الأخرى للعمل وطلب الرزق .

وإما أن تكون سياحة لأخذ العبرة والتامل في مخلوفات الله في مُلْكه الواسع ليستدل بخُلْق الله وآياته على قدرته تعالى .

والسياحة في البلاد المختلفة تتيح لك فرصة ملاحظة الاختلافات من بيئة لأخرى ، فهذه حارة وهذه باردة ، وهذه صحراء جرداء وهذه خضراء لا يوجد بها حبة رمل ، لذلك يخاطبنا ربنا تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثُمُّ انظُرُوا .. ① ﴾

## B3400

فالعطف في الآية بـ ( ثُمَّ ) يدل على أن للسياحة مهمة أخرى ، هي الاستشمار وطلب الرزق ، ففي الآية إشارة إلى الجمع بين هاتين المهمتين ، فحين تذهب للعمل إياك أنَّ تغفل عن آيات أشا في المكان الذي سافرت إليه ، وخُذُ منه عبرة كرنية تفيدك في دينك .

وقى آية اخسرى يقول سيحسانه ﴿ قُلْ سِيسرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا ١٠٠ ﴾

العطف هذا بالفاء التي تنفيد الترتيب ، يعنى : سيروا في الأرض لتنظروا آيات الله ، فهي خاصة بسياحة الاعتبار والتامل ، لا سياحة الاستثمار وطلب الرزق .

لذلك يقولون في الأستال: ( اللي يعيش ياما يشوف ، واللي يمشى يشوف أكثر ) فكلما تعددت الأماكن تعددت الأيات والعجائب الدالة على قدرة الله ، وقد ترى منظراً لا يؤثر فيك ، وترى منظراً آخر يهزُك ويُحرُك عواطفك ، وتاملاتك في الكون .

وقوله : ﴿ أَقَالُمْ يُسِيرُوا . ﴿ آَكَ ﴾ [الحج] تعنى وتؤكد انهم معاروا فعلاً . كما تقول إن افلم أكرمك ؟ ولا تقول هذا إلا إذا أكرمته فعلاً . وقد حدث أنهم معاروا فعلاً في البلاد أثناء رحلة الشتاء والصيف ، وكانوا يعرون على ديار القوم العملكين ، كما قسال تعالى ﴿ وَإِنَّكُمُ لَعُمرُونُ عَلَيْهِم مُصَّبِحِينَ (١٤٤) ﴾ [الصافات]

يعنى : أنتم أهل سنيْر وترحال وأهل نظر في مصير مَنْ قبلكم ، فكيف يقبل منكم الانصراف عن آبات ألك ؟

﴿ أَفَلَمُ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بِهَا أَوْ آفَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَيْصَارُ وَلَسْكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الْتِي فِي الصَّدُورِ ۞ ﴾

## 831100

### 

[الحج] فما داموا قد ساروا وترحكوا في البلاد ، فكيف لا يعقلون آيات الله ؟ وكيف لا تُحرَّك قلوبهم ؟

ولنا وقفة عند قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَمْقَلُونَ بِهَا .. (3) ﴾ [الحج] وهل يعقل الإنسانُ بقلبه ؟ معلوم أن العقل في المخ ، والقلب في الصدر .

نعم ، للإنسان وسائل إدراك في الحواس التي تلتقط المحسّات يُسمُّونها تأدّباً مع العلم : الحواس الخمس الظاهرة : لأن العلم أثبت للإنسان في وظائف الأعضاء حواساً أخرى غير ظاهرة ، فحين تُمسك بشيشين مختلفين يمكنك أن تُميّز أيهما أثقل من الآخر ، فبأيّ حاسة من الحواس الخمس المعروفة توصلت إلى هذه النتيجة ؟

إِنْ قُلْتَ بِالحِينَ قدعُها على الأرض وانظر إليها ، وإِنْ قُلْتَ بِاللهس قلك أَنْ تَلْمسها دونَ أَنْ ترفعها من مكانها ، إذن : فانت لا تدرك الثقل بهذه الحواس ، إنما بيشىء آخر وبآلة إدراك أخرى هي حاسة العضل الذي يُميِّز لك الخفيف من الثقيل .

وحين تذهب لشراء قطعة من القعاش تفرك القعاش بلطف بين الناملك ، فتستطيع أن تُعيِّز الثخين من الرقيق ، مع أن الفارق بينهما لا يكاد يُذَكّر ، فبائ حاسة أدركتُه ؟ إنها حاسة البَيْن . كذلك هناك حاسة البُعْد وغيرها من الحواس التي يكتشفها العلم الحديث في الإنسان .

فلما يدرك الإنسان هذه الأشياء بوسائل الإدراك يتدخّل المقل ليغربل هذه المدركات ، ويختار من البدائل ما يناسبه ، فإنّ كان سيضتار ثوبا يقول : هذا انعم وارق من هذا ، وإنْ كان سيختار رائصة يقول : هذه ألطف من هذه الله كان في الصيف اختار

# 品计划

### 00+00+00+00+00+0+0

الخفيف ، وإنَّ كان في الشناء اختار السميك .

وبعد أن يختار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضية تستقر في الدُّمْن وتقتتع بها ، ولا تصتاح لإدراك بعد ذلك ، ولا لاختيار بين البدائل ، وعندها تنفذ ما استقر في نفسك ، وارتحْتَ إليه بقلبك .

إذن : إدراك بالحواس وتمييز بالعقل ووقوف عند مبدأ بالقلب ، وما دام استقر المبدأ في قلبك فقد أصبح دستوراً لصياتك ، وكل جوارحك تخدم هذا المبدأ الذي انتهيت إليه ، واستقر في قلبك ووجدانك .

لكن ، لماذا القلب بالذات ؟ قالوا : لأن القلب هو الذي يقوم بعملية ضَعُ سائل الصياة ، وهو الدم في جميع أجراء الجسم وجوارحه ، وهذه الجوارح هي أداة تنفيذ ما استقر في الوجدان ؛ لذلك قالوا : الإيمان ممله القلب ، كيف ؟ قالوا : لأنك غربلت المسائل وصفيت القضايا إلى أن استقرت العقيدة والإيمان في قلبك ، والإيمان أو العقيدة هي ما انعقد في القلب واستقر فيه ، ومن القلب تمتد العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواس التي تقوم بالعمل بمقتضى هذا الإيمان ، وما دُمْتَ قد انتهيت إلى مبدأ وعقيدة ، فإياك أنْ تخالفه إلى غيره ، وإلا فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه .

وكلمة ﴿ يَعْفَلُونَ بِهَا (آ) ﴾ (الحج) تدل على أن العقل منهام أخرى غير أنه يختار ويفاضل بين البدائل ، فالعقل من منهامه أن يعقل مناهبه عن الخطأ ، ويعقله أن ينشرد في المتاهات ، والبعض يظن أن معنى عقل يعنى عربة الفكر وأن ينشطح المرء بعقله في الافكار كيف يشاء ، لا ، العقل من عنقال الناقة الذي يعنعها ، ويحتجزها أن تشرد منك .

#### 

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَرْ آذَانٌ يَسْمَعُرَنَ بِهَا ﴿ ] ﴿ [الحج] كيف ولهـؤلاء القـرم آذان تسمع ؛ نعم ، لهم آذان تسمع ، لكن سماع لا فائدة منه ، فكأن الحاسنة غير موجودة ، وإلا ما فائدة شيء سمعته لكن لم تستفد به ولم تُوظّفه في حركة حياتك ، إنه سماع كعدمه ، بل إن عدمه أفضل منه ؛ لأن سماعك يقيم عليك الحجة .

﴿ فَإِنَّهَا لا نَعْمَى الأَبْعَارُ وَلَنكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الْتِي فِي العَبْدُورِ (3) ﴾ [المه] فيعنى الأبيميار شيء هبّن ، إذا منا قيس بعينى القلوب (أ) ؛ لأن الإنسان إذا فقد رؤية البصير يمكنه أنْ يسمع ، وأنْ يُعمل عقله ، وأنْ يعتمل عقله ، وأنْ يهتدى ، وما لا يراه يعينه يمكن أنْ يخبره به غيره ، ويتصفه له وتصفا له وتعينا وكانه يراه ، لكن ما العمل إذا عَميّتُ القلوب ، والانظار مبصرة ؟

وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعوض ، فما البديل إذا عَمى القلب ؟ الأعمى بصاول أنْ يتحسس طريقه ، فإنْ عهز قال لله خُذْ بيدى ، أما أعمى القلب فماذا يفعل ؟

لذلك ، تقول لمن يغفل عن النشىء الواضح والمبدأ المستقر : أعمى قلّب . يعنى : طُمس على قلبه فلا يعى شيئاً .

وقوله : ﴿ الْمُتَلُوبُ النِّي فِي العَسُدُودِ (33 ﴾ [المع] معلوم أن القلوب في الصدور ، فلماذا جاء التعبير هكذا ؟ قالوا : ليوكد لك على أن المراد القلب الصفيفي ، حتى لا تظن أنه القلب التفكيريّ التعقليّ ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ يَقُولُونَ بَأَفُواْهِم ﴿ (33) ﴾ [آل صران]

<sup>(</sup>۱) قال قتادة : البصر الثافذ جُعل بُلِّنة ومنفعة ، والبصر النافع في القلب . وقال مجاهد : لكل عين أربعة أعين ، يعنى لكل إنسان أربعة أعين : عبنان في رأسه لدنياه ، وعينان في قلبه لأخرته ، فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عبنا قلبه قلم يضره عماه شيئاً ، وإن أبصرت عبنا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئاً . [تقسير القرطبي ٢١٠٨/١]

## 台灣遊台

ومعلوم أن القول من الأقواه ، لكنه آراد أن يؤكد على القول والكلام ؛ لأن القول قد يكون بالإشارة والدلالة ، فالقول بالكلام هو أبلغ أنواع القول وآكده ؛ لذلك قال الشاعر :

جِراَحَاتُ السُّنَانِ لَهَا الْتِقَامِّ ولاَ بِلْتَسَامُ مَا جَسَرَ اللسَّانُ ويقولون : احفظ لسائك الذي بين فكَيك ، وهل اللسان إلا بين الفكيْن ؟ لكن أراد السوكيد على القول والكلام خاصة ، لا على طرق التفاهم والتعبير الأخرى .

ثم يقول الحق سبحانه (١):

# ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُغْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِن يَوْمًا عِنْدُرَيِكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعْدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا تَعْدُونَ ﴾ عِندَرَيِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مِمَّا تَعْدُونَ ﴾

الم يقولوا في استعجال العذاب : ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَـٰـٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندُابٍ أَلِيمٍ ٣٣٠ ﴾ [الانفال]

وقالوا : ﴿ فَأَتِنَا بِمَا تُعِدُّنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادَقِينَ ۞ ﴾ [الاعراف]

ولا يستعجل الإنسانُ العذابَ إلا إذا كان غَيْرَ مؤمن به ، المؤمن بالعداب حقيقة - بخاف منه ، ويريد أنَّ يبطى، عنه أو أنَّ ينجوَ منه ، ويريد أنَّ يبطى، عنه أو أنَّ ينجوَ منه ، والمعنى : ﴿ وَيَستُعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ . ﴿ وَيَستُعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ فَإِنَّهُ سيقع لتُرَّه . لذلك ، الحق سيحانه أنّهُ إنْ توعَدهم الله بالعنذاب فإنه سيقع لتُرّه . لذلك ، الحق سيحانه

 <sup>(</sup>١) سبب ثرول الآية: قبال القرطين في تفسيره (٢١٠١/١): ، نزلت في النفسر بن المارث ، ومو قوله : ﴿ قَاتُنا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنِتُ بِنَ الْعِبَادِقِينَ ۞ ﴾ [الأعراف] . وقيل : نزلت في أبي جَهل بن عشام ، وهو قبوله ﴿ فَأَعْظِرُ طَيّنًا حِجْلَوْهُ بَنَ السَّمَاءِ أَوِ الْعَا بِعَدَابِ أَلِيمِ ۞ ﴾ [الأنفال] .

#### 04/100+00+00+00+00+00+0

يصحح لهم هذا الفهم ، فيقول : ﴿ وَلَن يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدُهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَالُّفُ سَنَة مُمَّا تُعَدُّونَ ﴿ ﴾ [المج] فلا تتعجلوا توعدكم به ، فهو واقع بكم لا محالة ؛ لانه وعد من الله ، والله لا يُخلف وعده ، لكن اعلموا أن اليم عند الله ليس كيمومكم ، اليوم عندكم أربع وعشرون ساعة ، أما عند الله فهو كالف سنة من حسابكم أنتم للأيام .

واليرم زمن يتسع لبعض الأحداث ، ولا يسع اكثر مما قدّر أن يُفعل فيه من الأحداث ، أما اليه عند الله - عَزَّ وجَلَّ - فيه عنداثا كثيرة تما لأمن الزمن الف سنة من أيامكم ؛ ذلك لأنكم تزاولون الأعمال وتعالجونها أن أما الخالق سبحانه فإنه لا يزاول الأفعال بعلاج ، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له : كُنَّ فيكون ، ففعلك يحتاج إلى وقت ، أما فعل ربك فبكلمة كُنُّ . وقد شاء الحق سيحانه أنَّ يعيشَ هؤلاء في عذابَ التفكير في هذا الوعيد طول عمرهم ، فيُعذّبون به قبل حدرته .

إذن : لا تظن أن العذاب الذي توعدكم به سيحدث اليوم أو غداً ، لا ؛ لأن حساب الوقد مختلف .

الم تقرأ قول الله تعالى لنبيه موسى - عليه السلام - لمَّا دعا على قومه : ﴿ رَبُّنَا اطَّمِسُ عَلَىٰ أَمُوالِهِمُ (اللهِمُ (اللهِمُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ فَلا يُؤُمِنُوا حَتَىٰ يَرُوا الْعَذَابُ الأَلِيمَ ( اللهِمُ ( اللهِمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ ( اللهِمُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُو

قال له ربه : ﴿ قَدْ أُجِيبَت دُّعْوَتُكُمَّا . [ ] ﴾

ويقول المفسرون<sup>(۱)</sup> : حدثت هذه الإجابة لموسى بعد أربعين سنة من دعوته عليهم .

 <sup>(</sup>١) قال الضحاك : حدارت دنانيرهم ودراهمهم ونصاسهم وحديدهم حجارة متقوشة . [ الدر المنثور للسيوطي ٤/ ٢٨٤ ] وحزاء لابن أبى حاتم رأبي الشيخ .

 <sup>(</sup>۲) قاله منجاهد فنيما أخرجه عنه الحكيم الشرعتى . وقال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن المنتر : بزعمون أن فرعون مكت بعد هذه المدعوة أربعين بسنة . أوردهما السيوطى في ( الدر المنثرد : ٤/ ٣٨٠ )

### CC+CC+CC+CC+CC+C+M11C

وفي موضع آخر يتول تعالى : ﴿ يُدَبِّرُ الأَبْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا نَعُدُونَ ۞ ﴾ [السبدة]

وتزيد هذه المدة في قوله سبحانه : ﴿ نَعْرُجُ الْعَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَة ﴿ ٤ ﴾ [المعارج] لماذًا ؟ لأن الزمن عندكم في هذه الصالة سُعطُّل ، فأنتم من هول ما تروين تستطيلون القصير ، ويمر عليكم الوقت شقيلاً ؛ لذلك تتمنون الانصراف ولو إلى النار .

كما أن صاحب النعيم يستقصر الطويل ، ويمر عليه الوقت كانه لمح البحر ، ومن ذلك ما تلاحظه من قصر الوقت مع الأحبة وطوله مع الأعداء ومن لا يهواه قلبك ، ولهذه المسالة شواهد كثيرة في شعرنا العربي ، منها قول أحدهم :

حَسَادِقَاتُ السَّرورِ تُوزَنُ وَزُنَا وَالبَـلايَا تُكَالَ بِالقَـفُرَانُ (١) وَالبَـلايَا تُكَالَ بِالقَـفُرَانُ (١) وقول الآخر:

لَمْ يَسَلَّلُ لَيْلِي وَلَكِنْ لَمْ أَشَمْ وَتَفَى عَنَّى الْكَرَى طَيْفَ أَلَمٌ (أَ) ويتول أبن زيدون :

إِنْ يَعْلُنْ بِعِدَكَ لَيْلِي فَلَكُمْ بِينَ الشَّكُو قصدَرَ اللَّهِلِ مَعَك

 <sup>(</sup>١) القفزان : جسمع تفيز وهو من المكاييل ، وهو من الأرض قدر سائة واربع وأربعين دُراعاً .
 [ لسان العرب - مادة : تقز ] .

 <sup>(</sup>۲) منا البيت لبشار بن بُرْد . تكسره أبو على اللائل على الامالي (۱/۱۲۲) والكرى : النوم والتعامي .

# B34384

ثم يقول ألحق سيحاثة ﴿

# ﴿ وَكَ أَيِن مِن قَرْبَةِ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةً اللهِ وَكَالِمَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَكَأَيْنِ ١٤٥ ﴾ [الحج] قلنا : تدل على الكثرة يعنى : كثير من القرى ، ﴿ أُمْلَيْتُ ١٤٥ ﴾ [الحج] : أمهلتُ ، لكن طول الإمهال لا يعني الإهمال ؛ لأن الله تعالى يُعلى للكافر ويُمهله لاجل ، فإذا جاء الاجل والعقاب أخذه .

﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ( ) ﴾ [المج] وأَخُذُ الشيء يتناسب مع قوة الآخذ وقدرته وعنف الانتقام بحسب المنتقم ، فإذا كان الآخذ هو الله عز وجل ، فكيف سيكون أخْذه ؟

في آية أخرى يوضع ذلك فيقول: ﴿ أَخُذَ عَزِيزٍ مُقْتَدْرٍ ۚ ۚ ۚ [الند] لا يُقَالب، ولا يمتنع منه أحد، وكلمة الأخذ فيها معنى الشدة والعنف والقهر. -

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَإِلَىٰ الْمُصِيرُ ۞ ﴾ [الحج] يعني : المرجع والمآب ، فلن يستطيعوا أنْ يُفلتوا .

إِثْنَ : الإملاء : تأخير العذاب إلى أجل معين ، كما قال سبحانه : ﴿ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلُهُمْ رُويْدًا ۞ ﴾

هذا الأجل قد يحكون لمدة ، ثم يقع بهم العنداب ، كما حدث في الأمم السابقة التي اهلكها الله بالخسسف أو بالغرق .. الخ ، أما في أمة محمد قلة ، فيكون الإملاء بأحداث سطحية في الدنيا ، كالذي حلّ بالكفار من الضرّى والهوان والهزيئة وانكسار شوكتهم ، أمّا العذاب المقيقي فينتظرهم في الأخرة .